## NKJV STUDY BIBLE

om the world t neither sees ou know Him, and will be in ou orphans; "I

and the world zvou will see will live also. v that bI am in , and I in you. andments and oves Me. And ved by My Faand 6 manifest

17 ° [John 15:26; 16:13; 1 John 4:6; 5:7] \* [1 Cor. 2:14] w [1 John 2:27] 18 x [Matt. 28:20] / [John 14:3, 28] 19 2 John 16:16, 22 \* [Rom. 5:10; 1 Cor. 15:20; 2 Cor. 4:10 20 h John 10:38; 14:11 21 ° 1 John 2:5 6 reveal 22 # Luke 6:16: Acts 1:13 23 ° 2 Cor. 6:16; Eph. 3:17; [1 John 2:24]; Rev. 3:20; 21:3 24 / John 5:19 26 # Luke 24:49

1 Cor. 2:13 / John 2:22; 12:16; 1 John 2:207 Comforter,

Gr. Parakletos 27 \* Luke 1:79; [John 16:33; 20:19; Phil. 47] \*; Col. 3:15 28 / John 14:3. 18 m John 16:16 2:6] \* NU omits

\* John 15:26

" (John 5:18; Phil. 29 ° John 13:19 30 P [John 12:31] 4 [John 8:46; 2 Cor. 5:21; Heb.

ther will "send in My name, 'He will teach you all things, and bring to your remembrance all things that I said to you. 27k Peace I leave with you, My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. 28 You have heard Me lsay to you, 'I am going away and coming back to you.' If you loved Me, you would rejoice because 8I said, "'I am going to the Father,' for "My Father is greater

29"And "now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe. 30 I will no longer talk much with you, "for the ruler of this world is coming, and he has "nothing in Me. 31 But that the world may know that I love the Father, and 'as the Father gave Me commandment, so I do. Arise, let us go from here.

The Relationship of Believers to Christ

5 "I am the true vine, and My Fa-ther is the vinedresser. 2ª Every branch in Me that does not bear fruit He 1takes away; and every branch that bears fruit He prunes, that it may bear

4:15; 1 Pet. 1:19; 2:22] 31 f ls. 50:5; John 10:18 \*; Phil. 2:8 CHAPTER 15 2 \* Matt. 15:13 1 Or lifts up

#### Christ Answers Judas

22 d Judas (not Iscariot) said to Him, "Lord, how is it that You will manifest Yourself to us, and not to the world?"

23 Jesus answered and said to him, "If anyone loves Me, he will keep My word; and My Father will love him, 'and We will come to him and make Our home with him. 24 He who does not love Me does not keep My words; and the word which you hear is not Mine but the Father's who sent Me.

25"These things I have spoken to you while being present with you. 26 But 8 the 7Helper, the Holy Spirit, whom the Fa-

14:17 The Holy Spirit is called the Spirit of truth (see 15:26; 16:13; 1 John 4:6) because He is truth and guides us into all truth (see 1 Cor. 2:13; 2 Pet. 1:21). Neither sees Him nor knows Him does not mean merely that the world is not able to visually identify the Holy Spirit because He is spirit. Something more is meant: The Spirit of God is active in the world, but His acts go unnoticed by the world (see 1 Cor. 2:14).

14:18 orphans: Earlier, Jesus called the disciples "little children" (13:33). Here He told them He would not leave them fatherless; He would come to them. There are three suggested interpretations as to when that statement would be fulfilled: (1) after the Resurrection, (2) at Pentecost, in the person of the Holy Spirit, and (3) at the Second Coming.

14:19 you will see Me: Jesus would come to the disciples (v. 18), but not with the same kind of presence they experienced at that moment. The world saw Jesus only in the flesh; the disciples would see Him in a spiritual sense.

14:20, 21 These two verses are the conclusion of Jesus' answer to Philip's request, "show us the Father" (v. 8). As the believer lovingly obeys Christ's commandments, he or she will experience a more intimate knowledge of Him.

14:22 The disciples had expected the Messiah to come publicly and deliver Israel from Rome and the corrupt priesthood of the temple. Jesus had said that the disciples would see Him, but the world would not (v. 19). Judas (not Iscariot) wanted to know how that could be.

14:23 loves Me . . . keep My word: In response to Judas's question (v. 22), Jesus explained that His manifestation to the disciples would be in response to their love and obedience. make Our home with him: If a believer loves and obeys the Lord, he or she will experience fellowship with God.

14:24 not love . . . not keep: If a person does not love Jesus, he or she will not obey Him. Disobedience is a serious matter, for Jesus' words are the words of God.

14:25, 26 Jesus told His disciples these things while He was with them, but when the Holy Spirit came, He would remind the disciples of all things that Jesus had said, and would teach . . . all things (see 1 Cor. 2:13). This promise was primarily fulfilled through the lives of the apostles in the writing of the NT. Matthew and John wrote down Jesus' words. Peter wrote about the gospel in his two letters and may have dictated some of his memories of Jesus to Mark.

14:27 Peace: The customary good-bye among the Jews was to say shalom, meaning "peace." The Lord was about to depart. so He added to this farewell by saying, My peace. The word My is emphatic. This is no conventional wish; this is Jesus' personal, special grant of peace. The peace that Christ gives banishes fear and dread from the heart, for Jesus is in control of all circumstances.

14:28 My Father is greater than I: This does not mean that Jesus is less than deity. Greater indicates a difference in rank. As the humble, submissive Son, Jesus submitted Himself to the authority of His Father (1 Cor. 11:3; 15:28).

14:30 He has nothing in Me indicates Jesus' sinlessness. Jesus' yielding to what was about to happen did not mean that Satan had any power over Him. Jesus would soon voluntarily yield to the death of the Cross, in loving obedience to the Father (v. 31).

15:1 true vine: In this phrase the word true is emphatic. My Father: With such a vinedresser, the branches can experience complete confidence and security.

15:2 Every branch is said to be in Christ. Paul uses the phrase "in Christ" to speak of a Christian's legal and family position as a result of God's grace. The emphasis of in Me in this passage, however, is on deep, abiding fellowship. Jesus' purpose was to move His disciples from servants to friends (vv. 13-15). This would involve a process of discipline in regard to His commandments, not bear fruit: No plant produces fruit

live, you also will live; cf. 1 Cor. 15:20-21) and the foundation of a new life.

14:20-21. On that day refers to the day of Pentecost when the outpoured Spirit gave evidence of Jesus' Ascension to the Father. (Some, however, take the "day" to refer to Jesus' resurrection, the basis for believers' assurance.) The Spirit would come into believers (v. 17), and would teach them of their union with Jesus (you are in Me, and I am in you) while He manifested Christ in them.

Christian love is manifested as a believer obeys the Lord's words (cf. vv. 15, 23). The rewards of loving Him are great: (a) the Father will show His love to him (cf. v. 23), and (b) the Son will love him and show Himself to him. This passage does not teach a "works" religion, but rather that one who believes and obeys Christ's Word is loved by the Lord. Saving faith results in obedience (cf. "the obedience that comes from faith," Rom. 1:5).

14:22. Judas (not Judas Iscariot) may have been the same man called Thaddaeus (Matt. 10:3; Mark 3:18). He was puzzled that Jesus would manifest Himself to them and not to the world (cf. John 14:19a).

14:23-24. Jesus answered that He and the Father will not manifest themselves to those who are disobedient to His teaching. Obedience grows out of love for Jesus and His Word (cf. vv. 15, 21; 1 John 2:3; 3:22, 24; 5:3). And as a result, the Father and the Son abide (make Our home) with him. "Home" is monēn, the singular of plural monai, translated "rooms" in John 14:1. This word occurs in the New Testament only in those two verses. To rebel against Jesus' word is to rebel against God the Father who sent Him. Jesus' words were not His own, as He had said previously (12:49; 14:10).

14:25-26. What Jesus said in the days of His earthly ministry was only partially understood. Three things were needed for the apostles to understand Jesus' person and mission: (1) His death had to occur. (2) He had to rise again to vindicate His claim and demonstrate His victory. (3) The Spirit had to come (He would be sent by the Father . . . in My name, i.e., in Jesus' place and for Him) and interpret the meanings of Jesus' words and deeds. The Spirit, Jesus said,

# The Bible Knowledge Commentary

#### NEW TESTAMENT

An Exposition of the Scriptures by Dallas Seminary Faculty

Based on the New International Version

John F. Walvoord and Roy B. Zuck GENERAL EDITORS

David@Cook

their love was still selfish at this point. Jesus was in His humiliation on earth, but by going back to the Father He would be exalted in glory (cf. 13:31-32) and He will come back (cf. 14:3).

Arians and Jehovah's Witnesses argue from the statement, The Father is greater than I, that Jesus is a lesser god. But this would make Jesus a created being or would lead to polytheism, both of which are clearly unbiblical. The Father and the Son share the same essence (cf. 1:1-2; 14:9; 20:28). The Father and the Son are "One" in purpose and essence (10:30). Thus the Father is greater in office or glory than the Son was in His humiliation.

14:29-31. Fulfilled prophecy is a great comfort and support to believers (cf. Isa. 46:8-10). Jesus had predicted His death and resurrection many times (e.g., Mark 8:31-32; 9:31). When this came to pass, after their initial shock, it would greatly help their faith. His teaching time was now limited because Satan, the prince of this world (cf. John 12:31; 16:11), was moving his forces against Jesus through Judas (cf. 13:2, 27). And yet Satan had no hold on Jesus. Sin leads to death (Rom. 5:12, 21a; 6:16), and sin and death give Satan a hold over people (cf. Heb. 2:14-15; Rev. 12:10). But since Jesus

faith would grow stronger after the Resurrection and Ascension (cf. 13:19). The disciples would then view Jesus' teaching here as fulfilled prophecy.

John stressed the importance of believing throughout his Gospel (cf. 1:50; 3:12, 15; 4:21, 41; 5:24, 44, 46; 6:29, 35, 47, 64; 7:38; 8:24, 45; 9:35; 10:38; 11:25, 41; 12:37, 44; 13:19; 14:1, 11; 16:31; 17:20; 20:27). Jesus' statement here returns to that theme. Both Jesus and John wanted to build faith in disciples of Jesus.

14:30-31 Jesus would "not speak much longer" with the disciples because His passion was imminent. He probably did not mean that His present discourse was almost over. Satan, the being who under God's sovereign authority controlled the present course of events, was about to crucify Jesus (cf. 6:70; 13:21, 27). "He has nothing in Me" or "He has no hold on me" translates a Hebrew idiom and means Satan has no legal claim on me.

"There was in Christ nothing which the devil could claim as belonging to his sovereignty."

1

"A notable assertion of sinlessness."2

Satan would have had a justifiable charge against Jesus if Jesus had sinned. Jesus' death was not an indication that Satan had a claim on Jesus, but that Jesus loved His Father, and was completely submissive to His will (Phil. 2:8).

Many commentators interpreted the final sentence in this verse as an indication that Jesus ended His discourse here, and that He and the Eleven left the upper room immediately. They viewed the teaching and praying, that we find in chapters 15—17, as happening somewhere on the way to Gethsemane—before Jesus' arrest (cf. 18:1).3 However, it seems more probable to many interpreters, including myself, that this sentence did not signal a real change of location—but only an

Notes on
John
2021 Edition

Dr. Thomas L. Constable

Westcott, p. 210. See also Henry, p. 1593.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Dods, 1:828.

<sup>3</sup>E.g., Westcott, p. 211; Robertson, Word Pictures ..., 5:256; McGee,

إِلَيْكُمْ . فَلُو كُنْتُمْ نَحِبُونَنِي ، لَكُنْتُمْ تَبْتَهِجُونَ لِأَنِّي ذَاهِبُ إِلَى ٱلْآبِ، لِأَنَّ ٱلْآبَ أَعْظُمُ مِنِي . اللهُ عَذْ أَخْبَرَتُكُمْ بِٱلْأَمْرِ قَبْلَ حُلُونِهِ ، حَتَّى مَتَى حَدَثَ تُؤْمِنُونَ . "لَنْ أَكَلَّمَكُمْ كَثِيراً بَعْدُ ، فَإِنْ سَيْدَ هَذَا ٱلْعَالَم قَادِمُ عَلَيُ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي . "إِلَّا أَنَّ هَذَا سَيَحْدُثُ لِيَهُونَ الْعَالَمُ أَنِّي مِثْلَمَا أَوْصَانِي ٱلْآبُ هَكَذَا أَفْعَلُ . قُومُوا النَّذَهَب مِنْ هُنَا الْمَا أَنِي مِثْلَمَا أَوْصَانِي ٱلْآبُ هَكَذَا أَفْعَلُ . قُومُوا النَّذَهَب مِنْ هُنَا اللهُ عَنْ أَحِبُ ٱلْآبُ ، وَأَنِّي مِثْلَمَا أَوْصَانِي ٱلْآبُ هَكَذَا أَفْعَلُ . قُومُوا النَّذَهَب مِنْ هُنَا الْمَ

۲۹:۱4 ۱۹:۱۲ بر ۱۹:۱۲ ۲۱:۱۲ بر ۲۱:۱۲ عب ۱۵:۱ ۲۱:۱۴

الثبات في الكرمة الحقيقية

وَكُلُّ عُضْنِ يُنْتِجُ غَمَراً يُنَقِّبِهِ هُوَ ٱلْكَرَّامُ. 'كُلُّ عُضْنِ فِي لَا يُنْتِجُ غَمَّراً يَقَطَعُهُ، وَأَبِي هُوَ ٱلْكَرَّامُ. 'كُلُّ عُضْنِ فِي لَا يُنْتِجُ غَمَراً يُنَقِّبِهِ لِيُنْتِجَ مَزِيداً مِنَ ٱلنَّمَرِ. 'آنَتُمُ ٱلْأَنَ ٱلْفِيَاءُ بِسَبَبِ ٱلْكَلِمَةِ ٱلَّتِي خَاطَئِتُكُمْ بِهَا. 'فَآئَتُهُمْ إِنْ وَأَنَا فِيكُمْ. كَمَا أَنَّ ٱلْغُضْنَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُنْتِجَ غَمَراً إِلَّا إِنَا فِيكُمْ. كَمَا أَنَّ ٱلْغُضْنَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُنْتِجَ غَمَراً وَيَكُمْ بِمَعْزِلِ عَنِي لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَلُعُهُ اللهُ مَنْ يَتُهُمُ فِي اللهُونَ أَنْ تَلُمُ اللهُ عَلَى لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَلُعُلُوا شَيْئاً. يَنْتُبُ فِي يُعْرَا كَثِيراً. فَإِنَّكُمْ بِمَعْزِلِ عَنِي لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَلُعُلُوا شَيْئاً. لَيْتُهُ فِي وَلَنَا فِيهِ، فَلَاكَ يُنْتِجُ ثَمَراً كَثِيراً. فَإِنَّكُمْ بِمَعْزِلِ عَنِي لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَلُعلُوا شَيْئاً. لَيْنَا فِيهِ، فَلَاكَ يُنْتِجُ ثَمَراً كَثِيراً. فَإِنَّكُمْ بِمَعْزِلِ عَنِي لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَلَعَلُوا شَيْئاً. لَا يَتُعْمَلُونَ أَنْ يَكُمْ بَعْدَلُ عَنِي لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَلُكُمْ لِمَعْزِلِ عَنِي لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَعْمَالُهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

\$ 1: 10. 10 الانتصار على الرب يسوع (مت ٤) إلا أنه مازال يحاول المقاومة. إن سلطان الشيطان كائن فقط لأن الله يسمح له بالعمل. ولكن لأن الرب يسوع بلا خطية فليس للشيطان سلطان عليه أو دعوى عليه. وكلما أطعت الرب يسوع وسرت في مشيئة الله، قلّت سلطة الشيطان عليك وتضاءلت.

#1:18 "قوموا! لنذهب من هنا!" ترجع هذه العبارة أن الفصول من الخامس عشر حتى السابع عشر قد نطق بها الرب يسوع فى الطريق إلى بستان جنسيمانى. وهناك رأي آخر يقول إن الرب يسوع كان يطلب من التلاميذ الاستعداد لمغادرة العُلية، ولكنهم لم يغا روها حتى أحداث الفصل الثامن عشر (يو ١:١٨).

الأغصان حتى تشمر. والأغصان هي كل إنسان يتبع المسيع. بالأغصان حتى تشمر. والأغصان هي كل إنسان يتبع المسيع. والغصن المشمر هو المؤمن الحقيقي الذي باتحاده الحي بالمسيع ينتج ثمراً أكثر. أما من لا يشمر فسيقطع من الكرمة، وذلك مثل الإنسان الذي يرتد عن المسيع بعد أن يقطع هذا الإنسان على نفسه تعهداً سطحياً. والأتباع غير المشمرين هم كالموتى وسيفصلون ويلقون خارجاً.

1:10 إن كرمة العنب نبات وفير الإنتاج. فالكرمة الواحدة تحمل الكثير من العنب. وكان العنب في العهد القديم رمزاً لإثمار بنى إسرائيل في أداء عمل الله على الأرض (انظر

مز ٨:٨٠ ؛ إش ١:٥-٧ ؛ حز ١٠:١٠-١٤) أما في عشاء الفصح فإن ثمر الكومة رمز لصلاح الله لشعبه.

الغصن أو فصله (١٥ ٢)، (٢) تنقية الغصن (١٥). إن الغصن أو فصله (١٥ ٢)، (٢) تنقية الغصن (٢:١٥). إن الأغصان المشعرة تُنقَى حنًا لنموها لإنتاج مزيد من الشعر. وبتعبير آخر فلابد في بعض الأحيان من تأديب الله لنا لتقوية شخصياتنا وإيماننا. أما الأغصان التي لا تحمل شعراً فتقطع من الشجرة أو الكرمة، فهام الأغصان ليست فقط عديمة القيمة ولكنها أيضاً قد تصيبها الأغصان الأحرى بالعدوى. فإن من

ولحمه المصادد للسيارة المحمل شعراً لله، أو الم يفصل عن دفق الحياة الماده والمادة والمادة والمادة والمادة الماده المادة الماده المادة الماده المادة الماده ا



إلى اليأس. وح

بالاضطراب، فإ

ليربكنا؛ لأننا ج

المسيح، لا يجد

المسيح. فهكذا

شائبة، حتى أنه

أن يرتكب الخه

العالم أني أحب

كوسيط من أج

كما كان دئيلا

خامسا: ک

(۱) تأكيا

المسيح، ويجب على تلاميذ المسيح أن يبينوا أنهم يحبونه بابتهاجهم بتمجيده. وكثيرون ممن يحبون المسيح يسمحون لمحبتهم بأن تتدفق في الانجاه الخطأ، فهم يعتقدون بأنهم ماداموا يحبونه فعليهم أن يعيشوا في ألم دائم من أجله، في حين أن الذين يحبونه يجب أن يفرحوا في المسيح يسوع.

ثالثا: سيكون ذهابه وسيلة لتثبيت إيمان تلاميذه: «وقلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون» (ع ٢٩). انظر هذا السبب في أصحاح ١٩: ١٩؛ ذ١٦ ك.. لقد أخبر المسيح تلاميذه بموته مسبقا؛ لأن ذلك سيؤدي إلى ترسيخ إيمانهم، فذاك الذي تنبأ بهذه الأمور لابد وأنه يتمتع بعلم إلهي مسبق. والأمور التي تم التنبؤ بها كانت تتمشى مع القصد الإلهي؛ ولذلك لا يجب عليهم ألا يضطربوا من أجل ذاك الذي سيكون من أجل تثبيت إيمانهم.

رابعا: كان واثقا من النصرة على الشيطان: «لا أتكلم أيضا معكم كثيرا» (ع ٣٠). فقد كان له حديث ممتع ومطول معهم بعد هذا (أصحاح ١٥ و ١٦)، غير أنه بالمقارنة مع ما سبق أن قاله فإن ذلك لم يكن كثيرا. ومن أسباب عزمه على ألا يتكلم معهم كثيرا أن أمامه الآن مهمة يجب أن يتفرغ لها.. «رئيس هذا العالم يأتي». لقد سُمي الشيطان «رئيس هذا العالم يأتي». لقد سُمي الشيطان «رئيس هذا العالم هذا عدو له - لكنه «ليس له في رئيس هذا العالم هو عدو له - لكنه «ليس له في شيء».

(۱) الصورة التي كانت لدى المسيح عن الصراع القريب الذي سيدخله – ليس مع البشر فقط، بل مع قوى الظلام. ولقد سبق للشيطان أن هاجمه بالتجارب في البرية (مت ٤)، حيث قدم له «ممالك العالم»، ثم «تركه إبليس إلى حين». أما الآن فيقول المسيح: إني آراه يستعد للهجوم ثانية. والتنبؤ بالتجربة يتيح لنا فرصة عظيمة في مقاومتها؛ لأنه إذ تم تخذيرنا مسبقا، فإننا نحسن التسلح لمواجهتها.

(٢) تأكده من حتمية انتصاره في المعركة: «ليس له في شيء». فالمسيح ليس فيه إثم، ولم يعمل شرا. أما الشيطان فإذ عمل جاهدا لكي يصلب المسيح إلا أنه ليس بمقدوره أن يسود لكي يخيفه، وعلى الرغم من أنه عجل به إلى الموت إلا أنه لم يستطع أن يقوده

العهد الجديد الجزء الأول

## التفسير الكامل للكتاب المقدس

هتى هنري

مطبوعات إيجلز

خلاصه، فهو به مجده. وهذا ما يُصهر ايصا طاعته د بيه: « وعما اوصابي الآب هكذا أفعل». وأفضل دليل على محبتنا للآب هو أن نعمل بحسب وصاياه. ووصية الرب كافية لأن

تساندنا وتدعّمنا فيما هو محل جدل دائم بين الآخرين، وعلى هذا فلابد وأن تكون كافية لأن تشجعنا فيما هو

أكثر صعوبة بالنسبة لأنفسنا.

(٢) ختم ما ذكره الآن بقوله: «ليفهم العالم أني أحب الآب». وها أنتم سترون كيف يمكنني أن أقابل الصليب المعين لي بابتهاج.. « قوموا ننطلق من ههنا». وحين نتحدث عن المتاعب من على بعد من السهل علينا القول: يامعلم، أتبعك أينما تمضي، وحين يوجد صليب لا يمكن بجنبه في طريق الواجب فقولنا حينئذ: قوموا هيا نقابله بدلا من التهرب منه، فسوف يفهم العالم من ذلك أننا نحب الآب.

وفي هذه الكلمات يشجع المسيح تلاميذه على أن يتبعوه؛ فهو لم يقل لهم: أنا لابد أن أذهب، بل: «قوموا ننطلق من ههنا». وهو لا يطلب منهم مواجهة أي صعاب إلا ما يذهب إليها هو نفسه قبلهم باعتباره قائدهم. ولقد قدم لهم مثالا، وكان يعلمهم طوال الوقت ألا يتمسكوا بأي شيء في هذا العالم، وأن يفكروا ويتحدثوا عن تركهم له.

وحينما بخلس بفرح تحت ظل المسيح ونقول: «جيد أن نكون ههنا» (لوقا ٩: ٣٣)، إلا أنه يتعين مع ذلك أن نفكر في النهوض والذهاب من هناك، والنزول من الجبل.

بذهابه عنهم لانة بذلك برجع بعد انضاعه كعبد نحق ثلاث وثلاثين سنة الى حال السعادة والمجد التي كانت حالةً مع الآب لكي يكلُّل ملكًا للملوك وربًّا للارباب ولان الروح الندس يحلّ عليهم بعد ذلك الذهاب فيكون للتبشير بالانجيل نجاج عظيم ص٧٠١٦-١٠

🖊 مِسمعتم اني قلت لكم إنا اذهب ثم آني البكم . لق كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني قلت امضي الى الآب. لأن ابي

ع او ١١ ع ١١ وص ١٦:١٦ و ١٢٠٠ ص ١١٠٠ و ١٠٠٠ وفي ١٠٢ إلى ١١

سبق الكلام على معنى هذه الآية في شرح ع ٢٧ فراجعة هناك

٢٩ وقلت لكم الآن قبل ان يكون حتى مق كان

ص ۱۹:۱۴ و ۱۹:۱۶

قبل ان يكون اي قبل موتى على الصلب ودفني

تومِنُون اي تزيدون ايمانًا بأنى انا المسيح حمًّا رسول الآب لتيقَّنكم معرفتي ما في المستقبل وهذا مثل ما قيل في ص١٩:١٢ . ولولاهذه النبوءة زادت شكوكم كثيرًا يوم راوهُ ممسوكًا ومحكومًا عليه ومصلوبًا

 لااتكام ايضاً معكم كثيرًا لان رئيس هذا العالم يائي وليس لهُ في " شيءٌ

ص ۱۱:۱۲ و ۱۱:۱۱

لا أتكلم ايضًا معكم كثيرًا لم بكن قد بني من حياته على الارض الأ بضع ساعات من النهار

## رئيس مذا العالم اي الشيطان . انظر شرح 41:17

ياتي ليجرُّبه في وقت آلامهِ وبواسطة تلك الآلام. ولعلَّ كثيرًا من تألمو في بستان جنسيانيكان من محاربته لعدوّ الله وإلىاس بدليل قولةِ"مذه ساعنكم وسلطات الظلمة "لو٢٠:٢٥ قابل بذلك قول لوقاً "ولما أكمل ابليس كل تجربة (اي في البرية )فارقة الى حين الوع: ١٠.وليهتج الناس عليه ايضًا بدخولهِ في يهوذا ليأتي بعد قليل ويسأنه ومجرك العمكر ليمسكه والغريسيين ورؤساء الكهنة ليشتكوا علبه والرومانيين ليحكموا عليه و يصلبوهُ. واكتفى بذكر اتيان الشيطان لانهُ عَلَّهُ كُلُّ الشر

وليس لهُ في شيء اي لاسبيل له الى الانتصار عليَّ اذ لاشهوات جسدية فيَّ ليهيمِها ولاغايات موافقة لغاياتهِ.وإذ لم يكن للمسيح ميل الى سوى ما يرضي اباهُ لم يكن للشيطان ما يقودهُ بهِ الى الخطيئة . وهذه حجة قاطعة على كال قداسة المسيح . وما قبل عليه لا يسح ان يفال على اطهر البشر

إس ولكن لينهم العالم الي احب الآب وكما اوصالي الآب مكدًا افعل . قومول ننطلق من مهنا

> ليغهم العالم! للآب باحتاله تجربة "مِيرٌبًا في كل شيء ثلك التجربة لم يكن. ريب في ان الشيط

بخطئ كما خطئ آدم ولمل كلامة غير مة ما فعلة لنداء اكخط



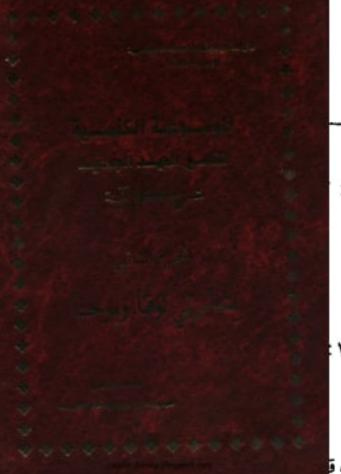

- (١) "أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل" (ص ٥: ١٠٧).
- (٢) "لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب" (ص ٥:
  - (٣) "أنا والأب واحد" (ص ١٠: ٣٠).
  - (٤) "الذي رآني، فقد رأى الآب" (ع٩).
    - (٥) "أنا في الآب والآب في" (ع · ١).
- (٦) "كل ما هو لى فهو لك، وما هو لك فهو لي" (ص ١٧:
  - (٧) "أنت أيها الآب في وأنا فيك" (ص١١: ٢١).

ع٢٩: أى كل ما يتعلق بالآلام ورحلة الصليب والأوقا أننى تنبأت لكم بكل هذا، فلا يخور إيمانكم بل يثبت ويزداد.

مهاه أيها الحبيب، ما أحوجنا أن نتذكر وعود وأقوال السيد المسيح عن تعزياته، وعنايته بنا فى الأوقات الصعبة. فبقدر إيماننا وتمسكنا بوجوده، بقدر ما ننال من ثبات وسلام وسط الضبقات.

ع٣٠: "لا أتكلم أيضا معكم كثيرا": أي لم يتبق للتلاميذ مع المسيح سوى ساعات قليلة، وقد مضى زمن الكلام والتعليم، ولم يبق سوى زمن الفداء والصليب.

"رئيس هذا العالم": أى ألها الحرب الأخيرة المزمع أن يقوم بها الشيطان... من قمييج الكهنة والشعب، وإتمام خيانة يهسوذا، وكل المحاكمات والمؤامسرات المصاحبة، وهذا ما أعلنه المسيح في (لو ٢٢: ٥٣) "هذه ساعتكم وسلطان الظلمة".

"ليس له في شيء": أي أن الشيطان، بكل قوته، ليس له سلطان أمام بر وعظمة وسلطان لسيح.

ه وأيضا يا أحبائي... نفس هذا السلطان أعطى لأبناء الله، فالشيطان يجيد المؤامرات ويسبب الكثير من الحروب الخارجية، ولكنه لا يستطبع الانتصار على أحد من أبناء الله، الذين لهم وحدهم السلطان أن يسحقوه، إن لم يستسلموا لأهوائهم ورغبات العالم الشريرة من حولهم.

٣١٠: ترتبط هذه الآية بما قبلها، أى أنه بالرغم من أن رئيس هذا العالم ليس له في شئ، ولكن، لأننى أحب الآب، فإننى أبذل نفسى كإرادته لخلاص العالم.

عليها. ولم يعد ثمة مجال لكلام أكثر يقوله لهم، لأنه لم يعد ثمة مجال الكلام. وإنما حانت ساعة العمل الذي جاء إلى الأرض لينجزه، وهي أن يموت على الصليب تكفيراً عن خطايا البشر ليفديهم ويحقق خلاصهم، فيصالحهم مع الله الذي سبق لهم أن خالفوه وتعردوا على وصاياه فاستحقوا الموت بمقتضى العدل الإلهي. ولكنه إذ يموت على الصليب لا يكون موته بسلطان من الشيطان الذي إذ سيطر بشروره على العالم أصبح رئيس هذا العالم، وهو ذاته وإيليس، الذي وصف بأنه التنين، أو الحيمة القديمة (الرؤيا ٢:٢٠)، والذي أسقط من السماء، في حرب بينه وبين ميخائيل رئيس الملائكة ،عندما تمرد ذلك الشيطان على الله الذي خلقه ، فخصب عليه (الرؤيا ١٢: ٧- ١٢)، فصبار الشيطان بعد أن نزل إلى الأرض «رئيس هذا العالم». ولقد كرر المسيح له المجد تلقيب الشيطان برتيس العالم في مواضع أخرى (انظر يوحدًا ١٢: ٣١)، (يوحدًا ١١:١٦). أن يكون موت مخلصنا بسلطان الشيطان وإن كان رئيس هذا العالم، وإنما سيكون موت مخلصنا بسلطانه هو، وبإرادته هو، وبرمنائه هو. لأن الشيطان لا يسيطر إلا على الخطاة، ومن ثم يؤدي بهم إلى العوت. وأما مخلصنا ـ وإن كان وهو ابن الله قد تأنس وإنخذ جسد إنسان ـ فإنه لم يرتكب خطيلة أبدأ تجمل الشيطان يملك عليه أويملك فيه شيئاً. وقد سبق أن قرر هو نفسه ذلك إذ قال لليهود دمن يستمليع أن يتبت على خطيئة؟! (يوحنا ٨: ٤٦). ففضلاً عن أنه كان هو الإله الكامل، كأن في نفس الوقت هو الإنسان الكامل. وكمان كماله بناسوته ينحضمن القداسة والطهارة والعفة والخير والبر وكل الصفات التي تنفي عنه أي صورة من صور الخطيئة، أو أي ظل لها مهما يكن منشيلاً. كان كالصفحة البيضاء الناصحة البياض نصاعة كلملة، أو كان كالثباب التي رآء تلاميذه متجلياً بها على جبل التجلّي، والتي يصفها الإنجيل فيقول أنها ممتألقة ناصعة البياض كالثلج، حتى ليعجز أي قصار على الأرض عن أن يجعلها في مثل بياضها،

يموت على الصليب خضوعاً لإرادة الشيطان الذي يخصع له العالم تنفيذا لمشيئة أبيه بداقع من حبه له ومن إتحاده به ومشاركته إياه خلاص البشر بتلك الوسيلة التي لم يكن هذا الخلاص معكماً إلا بها . بت بهذه الوسيئة بمشيئة أبيه التي هي في نفس الوقت مشيئته هو . يموت بهذه الوسيلة ، لأن تلك هي وصبية أبيه السماوي له ، ولأنه كان ذلك برهاناً على انحاد مشيئة اللاهوت والمناسوت في مخلصها



للمتنبح الأنبا غريغوريوس استفعاد عدرسات منبا الاعربية واستفاد تبيئية وصحاحته



## الإجيل بتسب يكوحث

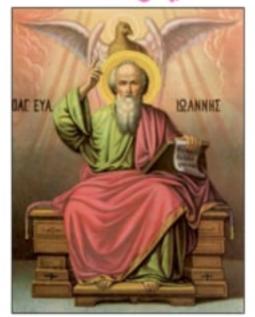

القمص تاورس بعقوب ملطي

يوحفا - الأصحاح الرابع عشر

- أما هو غير طبيعي إن كان ذاك الذي هو اللوغوس قد صا أعظم منه، إذ ظهر في المجد أقل من الملائكة، وفي الهيئا الملائكة" (مز ٨: ٥)... وأيضا: "ليس فيه شكل ولا جما البشر (إش ٥٣: ٢-٣). هذا هو السبب لماذا هو أقل مر الموت، وجعلك شريكًا في الحياة السماوية".
- بسبب تواضعه يقول هذه الكلمات، هذه التي يستخدمها خصـ
- پقولون مكتوب: 'أبي أعظم مني'. أيضًا مكتوب: "لم يحسب آ). وأيضًا مكتوب أن اليهود أرادوا قتله، لأنه قال إنه ابن مكتوب: 'أنا والآب واحد' (يو ١٠: ٣٠). إنهم يقرأون نصئا

يمكن أن يكون أقل ومساو في نفس الوقت لذات الطبيعة؟ لا، فإن عبارة تشير إلى لاهوته، وأخرى إلى ناسوته .

القديس أمبروسيوس

وقلت لكم الآن قبل أن يكون،

حتى متى كان تؤمنون'. [٢٩]

أخبرهم مقدمًا بموته حتى لا يتعثروا متى حدث، وقد أظهر لهم ما وراء موته كضرورة لازمة لخلاصهم. بهذا يخفف السيد المسيح من حدة حزنهم واهبًا إياهم الرجاء.

"لا أتكلم أيضًا معكم كثيرًا،

لأن رئيس هذا العالم يأتي،

وليس له في شيء . [٣٠]

ظن البعض أنه يتحدث عن بيلاطس بنطس كحاكم روماني، لكن يكاد يجمع الرأي على أنه يعني برئيس هذا العالم إبليس كما جاء في أف ٢: ٢ ويو ٢: ٣١١ ودُعي إله هذا العالم في ٢ كو ٤: ٤.

صراع السيد المسيح ليس ضد إنسان بل ضد قوات الظلمة الروحية. الإنسان ليس طرفًا في

المعركة، إنما المعركة هي بين المسيح وإبليس، وللإنسان أن يختفي في أحدهما. يتكلم السيد المسيح بلغة اليقين أنه ليس لإبليس موضع فيه. لذا فهو حتمًا غالب له.

• قول السيد المسيح: "لأن رئيس هذا العالم"، يعني به إبليس، وقد دعاه الناس الأشرار بهذا الاسم، ليس لأنه يرأس السماء والأرض، وإلا لقلب الخلائق وعكسها، وإنما يرأس الذين قد أسلموا إليه ذواتهم.

القديس يوحنا الذهبي القم

Letter 8 to the Caesareans, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On the Holy Spirit, Book 2:8:59.

<sup>3</sup> Of the Holy Spirit Book 5:18:224.

والمسيح قدير في الإحساس بخطوات العدو: «قوموا لنذهب، هوذا الذي يسلّمني قد اقترب» (مر٤٢:١٤)، و يهوذا ليس في الحسبان، فهو بجرد آلة، ولكن إحساس الرب مُركّز تجاه رئيس العالم نفسه.

## «رئيس هذا العالم»:

هذا الاصطلاح لم يرد في أسفار العهد الجديد إلاً في هذه الآية، وفي الآية الانحرى ٣١:١٢ وذلك في إنجيل القديس لوقا ١١:١٦ وذلك في إنجيل ق. يوحنا. ولكن الاصطلاح المقابل الذي ورد في إنجيل القديس لوقا يُغهم من الحديث الذي جرى له مع المسيح على جبل التجربة: «ثم أصعده إبليس إلى جبل عال، وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان، وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله وجدهن، لأنه إلي قد دُفع، وأنا أعطيه لمنن أريد.» (لوه: ٥و١)

أما القديس بولس الرسول فقد أعطاه لقب «إله الزمان»: «ولكن إن كان إنجيلنا مكتوماً، فإنما هو مكتوم في الهالكين، الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين، لئلا تضيء لما إنارة إنجيل بجد المسيح، الذي هو صورة الله» (٢ كوع: ٣وع). حيث كلمة الدهر علم إنارة إنجيل بجد المسيح، الذي هو صورة الله» (٢ كوع: ٣وع). حيث كلمة الدهر مناه إنارة إنجيل بعد هذا الزمان أو هذا العالم. كما سمّاه بولس الرسول: «رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية.» (أف٢:٢)

كما سمى أعوان إبليس: "ولاة العالم"، من "رؤساء وسلاطين" شريرة، "وأجناد الشر الروحية":

> هد مذر اددار اعالتایس فیامتشار

ۺۧڂۣ ٳڹۼ۫ؽٳڹ۠ڵڵڡٙڒڽؽڒ<u>ٷ</u>ڮٙ

الجزؤالقابي

مزالامِشَعَاح الشائش عشر إلى الايِنِمَاح العادى والعشرينين

سماء الضخمة الني خُلعت على الشيطان، وكل جنوده، وبالرغم من الله العالم وبجدها، فقد أثبت المسيح تفاهة مُلتَهاه، فمظهره مُرْعب حقاً: 
وي العالم وبجدها، فقد أثبت المسيح تفاهة مُلتَهاه، فمظهره مُرْعب حقاً: 
وي ولكن نهايته تافهة جداً «فَنَفْخَةُ الرب تدفعه» (إش ١٩: ١٩ \_ يو»، ولكن نهايته تافهة جداً «فَنَفْخَةُ الرب تدفعه» (إش ١٩: ١٠ \_ يند صال يهوذا الإسخريوطي وجال، كأخطر آلة استخدمها الشيطان فعلاً عشر)، ولكنه انتهى إلى خَنْق نفسه.

نتأمل تلك الثورة الكبرى التي قادها الشيطان ضد المسيح، أثناء خدمته ت بأعظم انتصار شكلي ضد المسيح، بأن استطاع استصدار حُكم صَلْبٍ ٤ - ويتحدث «يسوع» أيضاً عن الصراع الذي ينتظره، والمعركة التي أصبحت على الأبواب، ولقد كان الصليب هو آخر معركة خاضها «يسوع» ضد قوات الشيطان ، ولكن يسوع لم يخش الصليب لأنه كان يعلم أن النصرة الهائية ليست للشر بل للحق ، لقد سار إلى صليبه بروح الثقة والانتصار ، وليس بخطوات اليأس والانكسار .

هذه الفقرة يتحدث عن انتصاره . حتى هذه الساعة لم يكن الناس برون فى الصليب سوى العار والمذلة . ولكن سيأتى اليوم الذى يصبح فيه صليب يسوع رمزاً لطاعته للآب ، ومحبته البشر . إن مفاتيح أسمى ما في حياة يسوع من أهداف ومعان ، قد وجدت تحقيقها فى الصليب ، هنا أعلنت بطريقة تفوق العقل والأدراك ، طاعة الابن للآب ، ومحبة الآب والأبن للعالم أجمع .

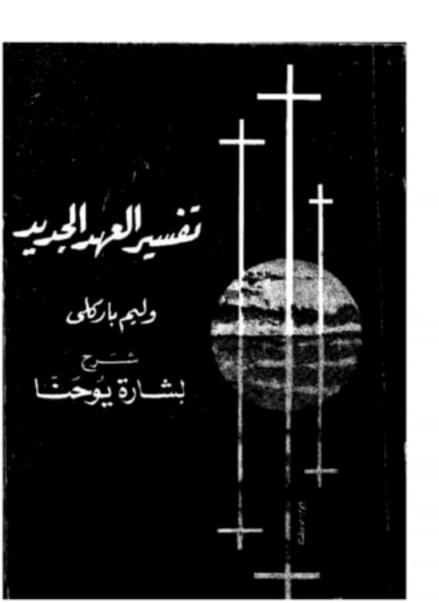

إلى حيث لا وصول للإهانات على الإطلاق. لذا، كان على التلاميذ أن يفرحوا عندما أخبرهم الربُّ يسوع أنه مافي إلى الآب، لأنه، بهذا المعنى، كان الآب أعظم منه. فالآب لم يكن أعظم، بصفته الله، بل بما أنه لم يأت قطُّ إلى العالم كإنسان عومل بقسوة. كما أن الابن والآب متساويان من حيث سجايا اللاهوت. لكن عندما نفكر في المكانة الوضيعة التي أخذها يسوع وهو إنسان هنا على الأرض، ندرك، بهذا المعنى، كيف كان الآب أعظم منه. لقد كان أعظم منه من حيث المكان الذي أخذه لا من حيث شخصه.

15: ۲۹ بدافع الاهتمام الخالي من أية أنانية، كشف الرب هنا لتلاميذه الخائفين عن هذه الأحداث المستقبلية حتى لا يتأذوا منها، ولا يفشلوا، ولا يخافوا، بل بالحري يؤمنون.

15: 15 كان الرب على علم بأن ساعة تسليمه قد اقتربت، حتى أنه لم يعد لديه متسع من الوقت للتكلم مع خاصته. حتى الشيطان نفسه كان يقترب أيضًا، إلآ أن المخلص عرف أنه ما كان باستطاعة العدو أن يجد فيه أي أثر للخطية مهما كان. فالمسيح كان يخلو تمامًا من كل ما تستميله تجارب الشيطان الشريرة. كما أنه يكون من السخافة أن يدعي أي شخص آخر، غير الرب يسوع، أنه لا يستطيع الشيطان أن يجد أي شيء فيه.

15. 17 باستطاعتنا صياغة هذا العدد بتصرّف على النحو التالي: "إن وقت تسليمي قد دنا. وأنا ماض طوعًا إلى الصليب. فهذه هي إرادة الآب من جهتي. وفي هذا إعلان للعالم عن مقدار معبتي للآب. لذا أنا ماض الآن من دون أن أظهر أية مقاومة". بعد هذا، دعا الرب تلاميذه إلى القيام للانطلاق معه. ولا نعرف تمامًا هل كانوا قد غادروا العلية عند هذا الحدّ. فلعلّ ما تبقّي

من الحديث دار بينهم خلال سيرهم في الطريق.

## ع. يسوع: الكرمة الحقيقية (١٥: ١- ١١)

10: 1 كان العهد القديم قد استعار للأمّة القديمة صورة كرمة من غرس يهوه. لكن هذه الأمة برهنت عدم أمانتها، وعدم إثمارها. لذا جاء الرب يسوع يعرض نفسه الآن بصفته الكرمة الحقيقية، والتتميم الكامل لكل الرموز والظلال الأخرى. وبالمقابل، فالله الآبه هو الكرّام.

10: ٢ تتبايس الآراء حول المقصود بالغصن الذي في الحرب، والحذي لا يأتسي بشمر. فبعضهم يرى أن الإشارة هنا إلى شخص يدّعي الإيمان. فهو يتظاهر بأنه مسيحي مع أنه لم يسبق له قط أن اتحد فعلاً بالمسيح من طريق الإيمان. و آخرون يسرون أن الكلام هنا هو عن "مؤمن حقيقي يفقد خلاصه بسبب عجزه عن الإثمار". وهذا التفسير مستحيل، بشكل واضح، بما أنه يناقض نصوصاً كثيرة تعلم أن للمؤمن خلاصاً أبدياً. و آخرون أيضًا يعتبرون أن الكلام هنا هو عن "مسيحي حقيقي أيضًا يعتبرون أن الكلام هنا هو عن "مسيحي حقيقي قد ابتلي بالفتور الشديد". فهو يبتعد عن الرب لكي ينهمك بأمور هذا العالم كما أنه يُخه ته أنه نظم

إن ما يفعله الرب على الطريقة التي بها هنا «ينزعه». فها الترجمات (وكما تُرج هذه الحال، تكون إلى (1كو 11: ٣٠). أيضًا "رفع إلى فوق أيضًا "رفع إلى فوق

في حياته ثمر الروح:

الأناة، والصلاح، و



المحد المديد الجديد الجرزء الأول متى - يوحنا

وليم بالدونالد